





للطبع والنشر والتوزيع ت: ٩٠٨٤٥٥ - ٢٨٣٥٥٥٥٤ - ٢٥٨٦١٩٧ فاكس: ٢٨٢٧٠٠٢

## 



## جاوالجاوالبكي



وقد تعود هذا الجار استعمال خاجات غيره من الثاني وَكَانَ هَذَا البَخِيلُ يَذْهَبُ كَثِيرًا إِلَى جُحًا، وَيَسْتَعِيرُ مِنْهُ مَا يَلْزَمُهُ ...





واستَجَابَ جُحَا كَالعَادَةِ إِلَى طَلَبِ جَارِهِ اللهِ وَاسْتَجَابَ جُورِ اللهِ وَهُلِ اللهِ وَهُلُورُ وَ لَا اللهِ مَا اللهِ وَهُلُو مُسْرُورٌ اللهِ مَا المَحِدَ اللهِ مَا اللهِ مُلْ اللهِ مَا ا







قَالَ الجَارُ ضَاحِكًا: وَلِمَ آخُذُهُ ، وَأَتَحَمَّلُ الْجَارُ ضَاحِكًا: وَلِمَ آخُذُهُ وَقُتَمَا أَشَاءُ؟! نَفَقَاتِ إِطْعَامِهِ وَهُوَ عِنْدَكَ ، آخُذُهُ وَقْتَمَا أَشَاءُ؟!



وَفِى اليَوْمِ التَّالِى جَاءَ البَخِيلُ يَطْلُبُ اسْتِعَارَة الحِمَارِ. قَالَ جُحَا: دَعْنِى أَذْهَبُ لِلْحِمَارِ لَأَسْتَشِيرَهُ أَوِّلًا:







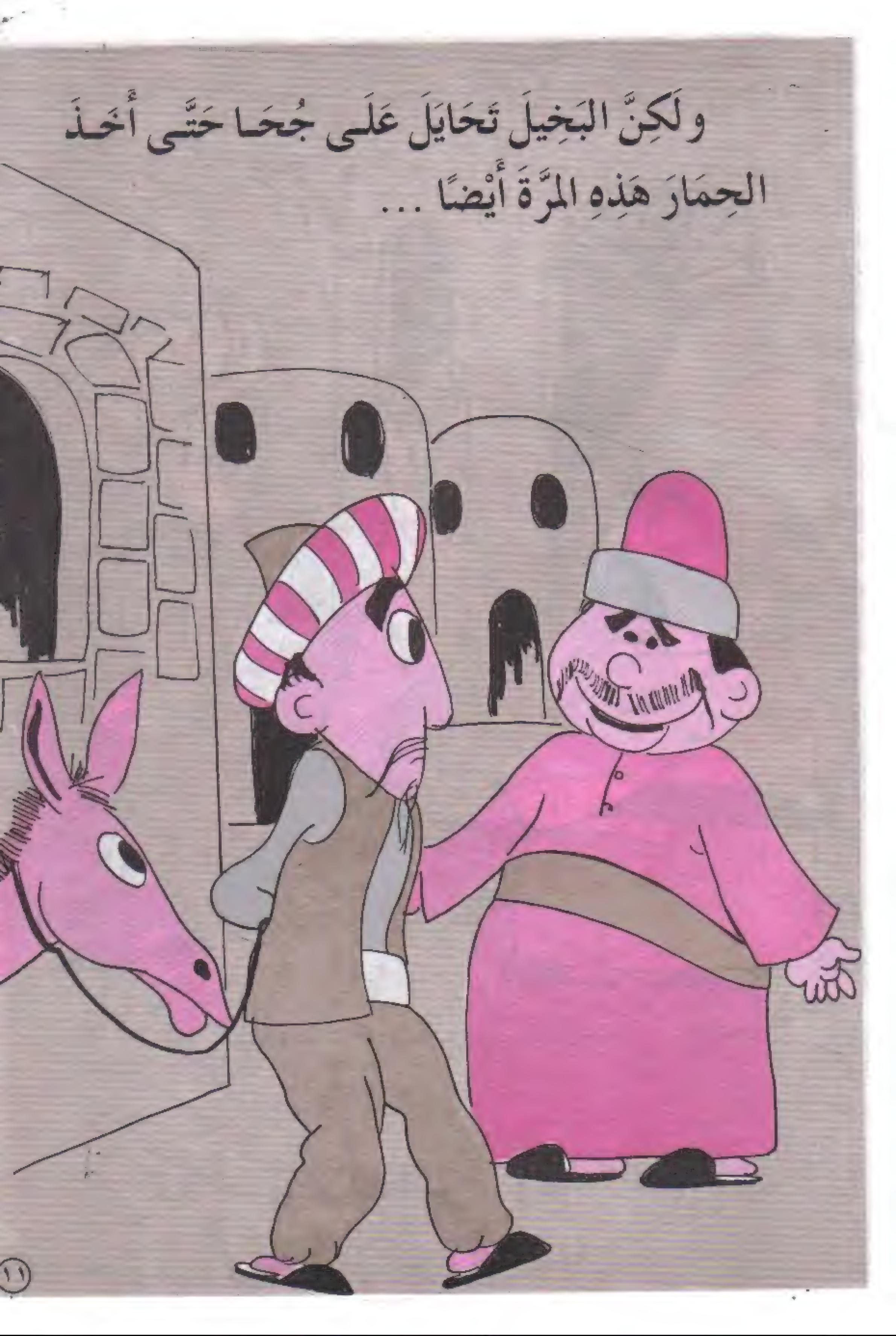



اغتاظ جُحًا، وَأَقْسَمَ أَنْ يَضَعَ حَدًّا لِهَا لَهُ لَا الْعَلَا لَهُ لَا الْهُا لَهُ لَا الْهُا لَهُ الْهُا الأمر، ويَتَّخِذُ مَوْقِفًا مَعَ هَذَا الجارِ البَخِيلِ، المُسْتَغِلَ لِلْجِيرَانِ. 

وَ جَاءَ البَخِيلُ كَعَادَتِهِ لِيَقْتَرِضَ الْحِمَارَ فَقَالَ جُحَا: الْحِمَارُ فِي السُّوقِ، وَلَـنْ يَعُودَ الآن...



وَمَا كَادَ جُحَا يُتمُّ كَلَامَهُ حَتَّى نَهَقَ الْحِمَارُ وَمَا كَادَ جُحَا يُتمُّ كَلَامَهُ حَتَّى نَهَقَ الْحِمَارُ بِصَوْتٍ عَالٍ مِنْ دَاخِلِ اصْطُبْلِ مَنْزِل جُحَا ...



